# «خطر الغيبة والنميمة وأثرها على الفرد والجتمع»

# محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالديام في ١٤٤٤/٦/٢٤٤ هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحُمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا الْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ أَوْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مَرَضٌ اجْتِمَاعِيُّ خَطِيرٌ ، وَدَاءٌ مُسْتَطِيرٌ وَجُرْمٌ كَبِيرُ، يُوَلِّـدُ لَلَّ أَعْظَمَ الشُّرُورِ؛ كَمْ أُدْمِيَتْ بِهِ مِنْ أَفْئِدَةٍ، وَقَرِحَتْ مِنْ أَكْبَادٍ، وَقُطِعَتْ بِهِ مِنْ أَرْحَامٍ، لَلَّ وَقُتِلَ بِهِ مِنْ أَبْرِيَاءَ، وَعُذِّبَ بِهِ مِنْ مَظْلُومِينَ، وَانْتُهِكَتْ بِهِ أَعْرَاضٌ، وَتَفَكَّكَتْ بِهِ لَلْ وَقُتِلَ بِهِ مِنْ أَسْرٍ، وَهُدِمَتْ بِهِ مِنْ بُيُوتٍ!

هُوَ عُنْوَانُ الدَّنَاءَةِ وَالْحُبْنِ، وَالْخِسَّةِ وَالْكَيْدِ وَالنِّفَاقِ!

إِنَّهُ دَاءُ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، دَاءٌ مِنْ أَفْسَدِ وَأَفْتَكِ الأَدْوَاءِ الَّتِي تُبْتَلَى بِهَا الأَفْرَادُ وَالْحَمَاعَاتُ؛ حَذَّرَنَا اللهُ مِنْهُ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ وَالْحَمَاعَاتُ؛ حَذَّرَنَا اللهُ مِنْهُ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ الظَّنِ إِنَّ الظَّنِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ﴾ الخجرات: ١٢].

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ رَجُلُ، فَوَقَعَ فِيهِ رَجُلُ بَعْدَهُ -أَيِ: اغْتَابَهُ وَتَكَلَّمَ فِي عِرْضِهِ-، اللهِ وَسَلَّمَ - لِهَذَا الرَّجُلِ: «تَخَلَّلُ» أَيْ: نَظِفْ أَسْنَانَكَ اللهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لِهَذَا الرَّجُلِ: «تَخَلَّلُ» أَيْ: نَظِفْ أَسْنَانَكَ اللهُ وَمَا أَكُلْتُ خَلَلُ مِنْ بَقَايَا الطَّعَامِ، فَقَالَ: وَمِمَّ أَخَلَلُ وَمَا أَكُلْتُ خَمَّا؟! قَالَ: «إِنَّكَ أَكُلْتَ اللهُ كَنْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمِمَّ أَخَلَلُ وَمَا أَكُلْتُ خَمَّا؟! قَالَ: «إِنَّكَ أَكُلْتَ اللهُ خَيْكَ أَلُو وَمَا أَكُلْتُ خَمَّا؟! قَالَ: «إِنَّكَ أَكُلْتَ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمِمَّ أَخَلَلُ وَمَا أَكُلْتُ خَمَا؟! قَالَ: «إِنَّكَ أَكُلْتَ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاللّهُ وَمَا أَكُلْتُ خَمَا؟! قَالَ: «إِنَّكَ أَكُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَا أَكُلْتُ خَمَا؟! قَالَ: «إِنَّكَ أَكُلْتَ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَمِمَّ أَخَلَلُ وَمَا أَكُلْتُ خَمَا؟! قَالَ: «إِنَّكَ أَكُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ إِللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَا أَكُلْتُ خَمَا؟! قَالَ: ومِحه الألبانِيَ ].

# «خطر الغيبة والنميمة وأثرها على الفرد والجتمع»

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في٧٧/٦/١٤٤٤هـ

اً وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ – الْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالِّهِ وَسَلَّمَ –: اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ –: الْهُ فَارْتَفَعَتْ رِيحُ جيفَةٍ مُنْتِنَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ –: الْهُ ﴿ اللَّهِ مَا هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ»

[رواه أحمد بسند صحيح].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: الْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ: سَبَبُ كُلِّ شَقَاءٍ وَشَرِّ وَعَذَابٍ فِي الدُّنْيَا وَفِي الآنْهَا الْمُسْلِمُونَ: الْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ: سَبَبُ كُلِّ شَقَاءٍ وَشَرِّ وَعَذَابٍ فِي الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ؛ إِذْ هُمَا مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ الَّتِي عَظُمَ ضَرَرُهَا، وَزَادَ خَطَرُها؛ لأَنَّهَا تُفْسِدُ الْقِينَ، وَتُنْبِتُ الْحِقْدَ وَالْحَسَدَ.

فَهُمَا عَارٌ وَنَارٌ، صَاحِبُهَا مَمْقُوتٌ، وَعَلَى غَيْرِ الْجُمِيلِ يَمُوتُ، تَنْفِرُ مِنْهُ الْقُلُوبُ، لَ وَتَكْثُرُ فِيهِ الْعُيُوبُ.

وَالْغِيبَةُ عَرَّفَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ لِلصَّحَابَةِ: «أَتَدْرُونَ مَا اللَّهُ الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ فَقَدْ إِلَى اللهُ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ إِلَى اللهُ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ إِلَى اللهُ عَنْهُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ إِلَى اللهُ اللهُ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ إِلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّ

وَأَمَّا النَّمِيمَةُ فَهِيَ نَقْلُ الْكَلاَمِ لِقَصْدِ الْإِفْسَادِ ، وَإِيقَاعِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ بَيْنَهُمْ ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ \* هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ \* مَنَّاعٍ لِلْحَيْرِ فَعَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ \* هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ \* مَنَّاعٍ لِلْحَيْرِ فَمُعْتَدٍ أَثِيمٍ \* عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ [القلم: ١٠ - ١٣].

فَالنَّمَّامُ كَثِيرُ الْحَلِفِ حَقِيرٌ، غَمَّازٌ بِالْكَلاَمِ وَالْإِشَارَةِ شِرِّيرٌ، يَمْنَعُ الْخَيْرَ عَنْ نَفْسِهِ الْ وَعَنْ غَيْرِهِ، وَمُتَجَاوِزٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ، قَدْ وَقَعَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ، وَوَلَغَ فِي الْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ، وَمُتَجَاوِزٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ، قَدْ وَقَعَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ، وَوَلَغَ فِي الْهُ وَعَنْ فَاسٍ مَكْرُوهُ، شِرِّيرٌ يُحِبُّ الْإِيذَاءَ، وَيَسْتَمْتِعُ بِبَذْلِ الشَّرِّ الْ الشَّرِّ الْ الشَّرِّ الْ الشَّرِ الْ وَزَرْعِ الأَحْقَادِ بَيْنَ الأَخِلاَءِ.

وَالنَّمِيمَةُ سَبَبٌ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: مَرَّ اللهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ

# «خطر الغيبة والنميمة وأثرها على الفرد والجتمع»

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في٧٧/٦/١٤٤٤هـ

لَّا فِي كَبِيرٍ، -أَيْ: لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي زَعْمِهِمَا- أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا لَأَ لَا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» [ متفق عليه].

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الجُنَّةَ نَمَّامٌ »

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: الْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ: لاَ يُزَاوِلُهَا إِلاَّ شِرَارُ الْخَلْقِ الَّذِينَ نَسُوا اللهُ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ، وَاشْتَغَلُوا بِعُيُوبِ غَيْرِهِمْ وَالتَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ؛ إِنْ عَلِمُوا حَيْرًا أَخْفَوْهُ، وَإِنِ اطَّلَعُوا عَلَى شَرِّ أَفْشَوْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا هَذَا وَلاَ ذَاكَ امْتَطَوْا مَطِيَّةً الْكَذِب وَالإِفْتِرَاءِ وَالْبُهْتَانِ.

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ؛ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، ﴿ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، ﴿ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، ﴿ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ﴾ [متفق عليه من حديث أبي هريرة — رضى الله عنه –].

اللَّهُمَّ احْفَظْ أَلْسِنَتَنَا مِنَ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، وَاحْفَظْ مُحْتَمَعَاتِنَا وَبِلاَدَنَا مِنْ شَرِّ الْ اللهُعْتَابِينَ وَالنَّمَّامِينَ وَالْمَاكِرِينَ وَالْحَاقِدِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

#### الخُطْبَةُ الثَّانيَةُ

الْحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اللهُ اللهُ

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ؛ عَنِ الْغِيبَةِ الْ وَالنَّمِيمَةِ بِالنَّاسِ عُمُوماً ، وبِوُلَاةِ الْأَمْرِ وَالْعُلَمَاءِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ ، فَغِيبَةُ الْعُلَمَاءِ الْ وَالنَّمِيمَةِ بِالنَّاسِ عُمُوماً ، وبِوُلَاةِ الْأَمْرِ يُسْقِطُ الْأَمْنَ الَّذِي يَخْمِلُونَهُ ، وَغِيبَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ يُسْقِطُ الْأَمْنَ الَّذِي نَتَفَيَّأُ ظِلَالَهُ ؟ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَالُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ، فَي وَقَدْ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَالُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ، فَي وَقَدْ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَالُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ،

# «خطر الغيبة والنميمة وأثرها على الفرد والمجتمع»

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في٧٧/٦/١٤٤٤هـ

وَيَدِهِ» [متفق عليه]، وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - اللهَ عَنْهُ- قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فِي بُيُوتِمِنَّ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ اللهُ عِلْمَانُهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ»

[رواه أبو داود، وأحمد، وحسنه الألباني].

وَعَلَيْنَا أَنْ نَتَعَامَلَ مَعَ الْمُغْتَابِينَ وَالنَّمَّامِينَ بِحَذَرٍ فَلاَ نُصَدِّقُهُم!

لأَنَّ اللهَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، فَقَال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوا ﴿ اللهَ أَمْنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦]، وَأَنْ ﴾ أَنْ تُصَحَ لَهُمْ وَنُنْكِرَ عَلَيْهِمْ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا ﴾ فَا نَنْصَحَ لَهُمْ وَنُنْكِرَ عَلَيْهِمْ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَ وَلَا تَعَاوَنُوا ﴾ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَ وَلَا تَعَاوَنُوا ﴾ عَلَى الْإِثْمُ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: ٢].

وَعَلَيْنَا كَذَلِكَ الْحَذَرُ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ظَنِّ السَّوْءِ بِأَخِينَا الْغَائِبِ، فَإِنَّ إِسَاءَةَ الظَّنِّ إِلَّ اللَّهُ وَعَلَيْنَا كَذَلِكَ الْحَنَرِ عَنَ الظَّنِّ إِنَّ إِلَّ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ إِلَّ اللهُ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢].

هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ ﴾ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُوا اللهُ ال